## ساريح العرب

السنة الثالثة - العدد الرابع والثلاثون - آب ا اغسطس) ١٩٨١ - الموافق ، شولل ١٠١١ه .

تصندر عن دارالنشر العربية في منتصف كل شهر

مخطوطته النمينة في أخبار مكنه والمربة

للثيج عبد محود نور العائم عرص يحيى محمد ابراهيم



## المساق الشالمة - المعدد الرابع والمشلانون - آب ( اغسطس) ۱۹۸۱ )



## الناريخ العراب ا

السنة الثالثة - العدد الرابع والثلاثون - آب ا اغسطس) ١٩٨١ - الموافق ، شول ا- ١٤ه.

## تصدر عن دارالنشر العربية في منتصف كل شهر

ماحبها ورئين تحريرها: فاروق البربير

المُديرُ السَوْول : محتمد مَشْمُوشيت

الستناد : د النيس صايغ

الإستاج ، مطبعت المستوسط ش م ل . التُوزيع : الثركة اللبناية لتُوزيع الصَّجف والمطبوعات

## الإشتراكات

( بما فيها أجور البربد الجويس)

في لبنان ؛ للأفسراد كل ل. ل. . ل. المؤسسات والذوانر المحكومية المؤسسات والذوانر المحكومية المؤسسات والذوائر المحكومية المؤسسات والذوائر المحكومية الوطن العتربي ؛ للأفسراد على المؤسسات والذوائر المحكومية المؤسسات والذوائر المحكومية المؤسسات والذوائر المحكومية الموسسات والدوائر المحكومية

تدفع قيمة ابدشتراك مقدمًا نقدًا أوجوالة مصرفية أو بريدية .

## شمزالسخة

لبنتان: ٥ ل.ل. سُوريا: ٦ ل.س تونس : ۱ دیشار العسرَاق: ٨٠٠ فيلس الكويت: ٧٠٠ فالس المعودية: ٨ ريال ابوظمي: ٨ درهم الاردت: ٥٠٠ فالس قطر : ٨ ريال ذبت: ٨ درهم عسدن: ٨ شلفات البَحرين: ٨٠٠ قبلس المغرب: ٦ درهم متعط: ٨٠٠ بيزة يربطانيا: جنيه استرليني فرنستا: ١٠ فرنكات امسركا .: ٣ دولارات

ص. ب: ، ٥٩٠٥ - بكيروت ، لبشنات ، بشايكة أبو هسليل - شقتة ١١ ، شكارع الشكادّات - شلقون : ٨٠٠٧٨٢

## HISTORY OF THE ARABS AND THE WORLD

EDITED BY FARUK BARBIR
PERIODICAL ILLUSTRATED
MAGAZINE PUBLISHED FROM
SADATE ST. ABOU HLEIL
BLG. P.O.B. 5905
TEL. 800783
BEIRUT. LEBANON

Vol. 3. No. 34 August 1981

ANNUAL SUBSCRIPTION
\$100 (INCLUDING \$25 FOR
ADDITIONAL AIR MAIL CHARGES)
MAIL ALL COMMUNICATIONS,
INCLUDING SUBSCRIPTIONS TO:
\*HISTORY OF THE ARABS AND THE WORLD»

# مخطوطت الدرة الثمينة في أخيار ماز ولمرب

للثيج عبد محود نور الدائم عرمن بحيى محمد ابراهيم

أثر الحجاز:

يعتبر الحجاز أحد روافد الفكر السوداني، فمن الحجاز وفد الكثير من العلماء ونشروا التصوف والعلوم العربية، وتتلمذ بعض علماء السودان على علماء الحجاز، بجانب أن مكة مهبط الوحي وأرض الرسول، ومقصد المسلمين من كل صوب وفج. وزيارة الكعبة إحدى الأركان الرئيسية في الإسلام.

والطريقة السمائية التي ينتمي إليها المؤلف ادخلها القطب الكبير أحمد الطيب البشير في بلادنا بعد أن درسها في المدينة على يد الشيخ محمد عبدالكريم السماني وبعد أن التقى بعلماء مكة وتتلمذ عليهم، ثم انتقل إلى المدينة ليلتقي بشيخه وأستاذه مؤسس السمانية، ولعل ما سردناه من ارتباط السمانية بمكة والمدينة يفسر لنا اهتمام الشيخ بتأليف كتاب في الرحلات عن هذه البلاد،

والحق أن المسلمين كانوا ولا رالوا يتطلعون شوقاً إلى زيارة قبر الرسول، وفي سبيلها تحملوا مشاق الطريق في وقت لم تكن وسائل المواصلات قد تيسرت بعد، وقد وصف الكثيرون منهم ما شاهدوه في ذخر الادب العربي بمؤلفات في الرحلات في كل العصور. وهي تعتبر مصادر لها أهميتها في الكتابة التاريخية، لانها تنفرد بتسجيل دقائق الأمور عن حياة المجتمعات التي عنتها، وقد كان نصيب بالادنا في مؤلفات الرحالة يشكل قدراً كبيراً وخاصة في العصور الوسطى بينما نلحظ أن السودانيين لم يلعبوا دوراً كبيراً في نقل أحوال المجتمعات الإسلامية وغيرها بل اقتصر التأليف عندهم في علوم العربية والحديث والتفسير وعلوم القصة والكلام والعقيدة والتجويد مع الإكثار في التصوف، وكذلك كتبوا القليل من التراجم.

الامم الأخرى، مشاهد الآن مع الفارق حيث ظهرت المؤلفات التي تناولت حياة المجتمعات الأخرى بأقلام سودانية، وإن كان ما ألف منها لا يصلمن حيث الكم إلى ما يصدر في البلدان العربية مثلاً، ولعل مرجع ذلك يعود إلى طبيعة المجتمع السوداني وغلبة التصوف عليه والذي أخذ جانباً كبيراً من تفكير العلماء وصعوبة المواصلات وعدم متابعتهم ما ينشر خارج البلاد. وامام هذا الجذب فإن العثور على كتاب في الرحلات يعد بمثابة العثور على كتر ثمين في قاع بحر بعد كبير عناء.



موساتهم، ولا يستبعد أن يكون الشيخ قد وتف على بعضها قبل أن يكتب كتابه هذا، بينما كان بقية العلماء والصالحين من بلادنا الذين زاروا الحجاز عندما عادوا اكتفوا بحفظ انطباعاتهم في ذاكرتهم، والحديث عنها في بعض المناسبات دون أن يتعدى ذلك إلى تدوينه كما فعل الشيخ الذي قدم خدمات جليلة للفكر السوداني بتأليفه هذه الرحلة الثمننة.

وقبل أن نشرع في وصف هذا الكتاب القيم نسأل: هل كتب الشيخ هذا الكتاب بعد عودته دفعة واحدة؟ وهل دون ما شاهده في حينه أم كتبها من ذاكرته بعد عودته؟ وهل جاء الكتاب مجرد ملاحظات دونها كما هو الآن في بعض كتب الرحالات، أم كان صورة دقيقة، مدعمة بالبحث والتنقيب كما يفعل السائح الذي لا يكتفي بالنقل المجرد.

يبدو لي أن الشيخ كتب هذا بعد عودته، ورجع إلى بعض المؤلفات عن مكة والمدينة وقرأ آراء العلماء في الحج وأحكامه وشروطه لأن الكتاب حوى الكثير من آراء العلماء وأقرالهم وكتبهم، وهو مدعم بالنصوص مما يوحي إلى أنه استعان بهذه المصادر في التأليف وتقل منها واستشهد ببعضها وهذا لا يتيسر له أثناء رحلته، وإن كان هذا لا يمنع أن يكون قد سجل بعض ملاحظاته لا يمنع أن يكون قد سجل بعض ملاحظاته سواء عند بدء الرحلة أو وهو في مكة

والشيخ عبد المحمود تور الدائم مؤلف هذه الرحلة أديب وعالم ولغري له دور واضح في

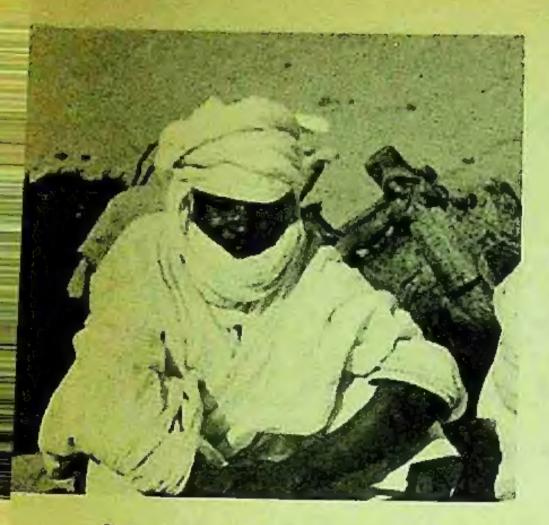

تطوير ونشر الطريقة السمانية وترك أثراً واضحاً في الفكر السوداني، فقد ألف حوالي ثمانين كتاباً في التراجم والتصوف وغيرها، وله بالدار الكثير من المؤلفات المحفوظة التي نامل أن ترى النور قريباً.

### وصف المخطوطة: \*

تتألف هذه المخطوطة من جزءين في كتاب واحد. يتكون الجزء الأول من ٤٣ صفحة، والجزء الثاني من ٥٣ صفحة من القطع الصغير وقد كتبت بخط دقيق على ورقة عادية بمداد أسود مع تعليقات بالهوامش، وصفحاتها مرتبة ومرقمة ومعقبة، وعدد السطور يتراوح بين ٤٢ ــ ٢٦ سطراً عدا صفحات القصائد التي تصل سطورها إلى صفحات القصائد التي تصل سطورها إلى الجزء الأول (٢٢ سطراً) وآخرها المسطور.

## اسلوب الكتاب:

يسير الكتاب من أوله إلى نهايته على وتيرة واحدة دون مراعاة للفواصل والفقرات(١) والفصول والأبواب مما يجعل مهمة القارىء عسيرة بعض الشيء.

هذه النسخة التي اعتمدنا عليها صورت بدار الوثائق عن نسخة اصلية مودعة عند الشيخ محمد عظيم ابن المؤلف الذي إليه يعود الفضل في اقتناء الدار الكثير من آثار الشيخ عبدالمحمود، (دار الوثائق السودانية العدد؟).

ويستعمل المؤلف الألف بعد الواو في كلمة يدعو (يدعوا) ويضع نقطتين على الياء بدل الهمزة على النبرة جرياً على عادة الاقدمين ـ وذلك في مائة (ماية) والسفائن (سفاين) والكبائر (كباير)، والياء أحياناً راجعة والهاء في آخر الكلمة تـرسم هكذا (مم) ولا يستعمل الهاء الدائرية .. وقد لاحظت أنه يستعمل عند وضع النقط على (التاء والثاء والشين) هذه العلامة (١) ولا يضعها مفرقة ولكن هذه ليست قاعدة ثابتة عنده، كذلك يضع النقطتين على الياء والشدة ني (التي) تمييزاً لها من (الي) حرف الجر. والمدة عبارة عن همزة على السطر يليها ألف (ءالاخر) كما إنه يضعها حيث لا حاجة إليها مثل: (الدعآء.. الجزائر.. ماء)(٢) وذلك جرياً على أسلوب عصره ولا يستعمل الهمزة على الألف، ويستعمل التاء المفتوحة بدل التاء المربوطة في (المسمات)(٢).

## الجزء الأول:

يبدأ المؤلف هذا الجرة بعد الحمدلة والصلولة مبيناً موضوع الكتاب بقوله: «هذا كتاب ألفته في رحلتي للبلاد الشرقية للحج وزيارة خير البرية، وهو مشتمل على علوم فقهية وطرايق حكمية وحكايات مرضية وغير ذلك مما فيه تبصرة لأهل الحذق ممن سافر لبلاد الشرق».

ثم ذكر بدء رحلته (3) من طابت المحمية، ورصف كرم أهل السودان وحسن ترحابهم به في كل البلاد التي مر بها، وأثناء ذلك أورد أسماء لزعماء قبائل ومريدين للسمانية مما يدل على انتشار هذه الطريقة في مناطق كثيرة وهنا أورد ما ذكره الشيخ عن أصرار أحد المشايخ لاستضافتهم مما يعد صورة صادقة عن الكرم السوداني ومكانة رجل الدين حينذاك: «وقبل وصولنا تلقانا على مسافة بعيدة الخليفة أحمد بن حمد خليفة ولد الماجد مع كوره وعجزه، وقد أحب أن يكون نزولنا عنده، وإشتد في ذلك حتى مسلك الدابة التي أنا عليها بنفسه فاستحييت منه ووافقته على غرضه في أن

يكون نزولنا عند (ص٤).

وأشار مراراً إلى لقائه للنزبير باشا واستئذان الحاكم العام منجد له (\*) ويذكر أسماء لمناطق مشهورة مر بها وأسماء بعض المشاهير النين كانوا معه في رحلته الحجازية، ويلي ذلك وصف لمدينة سواكن وحياة أهلها ومائها وهوائها: وأعلم أن هذه المدينة واسعة جداً، وفيها تجار وأغنياء، والغالب في لغاتهم الرطانة، وطعامهم اللحم والأرز، وماؤهم ملح...ه ولهم ماء عذب في مكان مخصوص لا يتوصل إلى إلا بالشراء ويذكر أن في البلدة ثلاثة جوامع تقام فيها الجمعة وأن أكثر إعتقاد أهلها في السادة المراغنة وبعضهم من الشيخ محمد المجذوب.

وانتقل بعد ذلك ليذكر معلومات قيمة عن رسوم السغر والإجراءات الجمركية المتبعة إذ ذاك وتوجههم للوابور بعد أن دفعوا الاجرة الخاصة بهم وبالتلاميذ، وكذلك الامنية والكرنتينة (والبزبورت) ووذلك خاص بكل واحد من الحجاج سواء أكان صغيراً أو كبيراً وجعله ما يؤخذ من الشخص الواحد ستة عشر ريالاً ونصف ريال عشرة منها في الامنية وأثنا عشر قرشاً ونصف القرش في البزبورت وثلاثة قروش في الكرنتينة،

وأشار إلى الماء العذب المستخرج من المالح وطريقة تكريره ثم وقوف الباخرة في بور سودان (الشيخ برغوت) لسبب خاص وما تبع ذلك من أخذ البعض للكرنتينة.

وبعد أن وصل إلى جدة كان أول ما سأل عنه أهل الطريقة وزيارة مقابرهم وقد وقف طويلاً أمام باب زاوية أحد تلامذة القطب السمائي محمد عبد الكريم السمائي، وكانت مغلقة ولم يكن هناك خليفة ولا تلميذ: لأن خلفاءه كانوا عند زيارة المؤلف قد انقرضوا. ثم أورد وصفاً رائعاً عن مدينة جدة والناس وحركة التجارة والزوايا المشهورة، وذكر أن أهلها يطيلون البناء جداً، وربما قارب بعض بنائهم نحو المائة دراع وعليها سور ولها أبواب عليها عساكر وشرابهم من ماء الأمطار (ص ١٠) وتلى ذلك الصفحات عن الإحرام وآراء العلماء قيه ذلك الصفحات عن الإحرام وآراء العلماء قيه



والمسالك المختلفة للوافدين من شتى الجهات.

وبعد الصفحة ونصف الصفحة أشار إلى مسيرهم للبيت الحرام بعد الإحرام والتلبية، وذكر أن الطريق من جدة إلى مكة كثيرة الماء والطعام، لأن العساكر هناك «لهم مواضع كل موضع قريب من الآخر، وفي كل واحد قهوة وطعام وشراب للذي يشتري والبعض للأجر هو الثواب فقط لا شراء فيه ولا بيع(١)،

ومضى في رحلته تغمره السعادة والسرور فما أن اقترب من مكة ضحوة من النهار بعد السرى ليلا حتى أتى حمام مكة ومكث بينهم مدة دون استيحاش. ثم انتقل إلى شرح ما يتعلق بالغسل وأقوال العلماء والروايات المختلفة، وكلها تدل على سعة اطلاعه وما ورد من أحكام وشروح في هذا الباب جديريان يقرأ الأنه شرحها تم باسلوب سهل وواضح.

ويلي ذلك حكم تقبيل الحجر الأسود وآراء العلماء، ثم الطواف وأحكامه وشروطه وآراء الأئمة، والصلاة في الكعبة والوقوف بعرفة (ص ١٦ ــ ٢٦).

وقد ذكر أن بناء الكعبة مر بعشر (٧) مراحل إلى أن انتهى بالحجاج بن يوسف (ص ٢٧) وذكر من قاموا ببنائه وأن تبعاً ملك اليمن هو أول من كسا الكعبة كاملة بعد أن عزم على هدمها لما تكبر عليه أهلها فأصيب بداء أعيا الأطباء، ولم يحصل له شفاء إلا بعد أن رجع عن عزمه على الهدم (ص ٢٨) وكذلك أورد سبباً لا يخلو من الطرافة عن سبب سواد كسوة الكعبة فقال: كأنه يشير إلى أنه فقد أناساً كانوا حوله فلبس السودان حزناً عليهم.

وبعد أن أورد طرفاً عن العمرة وشروطها وزمانها إلخ أشار إلى زيارتهم لقبور بعض آل

البيت والصحابة والأولياء منهم السيد محمد عثمان الميرغني وأولاده فالسيد جعفر وغيره والشيخ حبيب بن إمام والشيخ محمد القاسي وغير هؤلاء ممن لا يحصون عدداً.

إنتهى هذا الجزء ببزيارة مسقط رأس الرسول وهو في القرية وموضعه مشهور بسرق الليل، وهو موضع مثل التنور الصغير وعليه قبة عظيمة فاخرة جداً وبقربه مسقط رأس سيدنا علي كرم الله وجهه، إلخ، ثم تحدث عن طواف الوداع، وسبب مشروعيته فقال: وهذا آخر ما أوردناه من رحلتنا من الجزء الأول في رحلتنا من الجزء الأول في رحلتنا من الجزء الأول في رحلتنا من الجزء الثاني وهو من مكة إلى المدينة المنورة، ثم إلى البلاد السودانية» (ص ٢٤ ـ ٢٤).

## الجزء الثاني:

عرضنا في الجزء الأول بدء الرحلة التي قام بها الشيخ إلى مكة وتتبعنا مراحلها إلى ان وقفنا معه عند طواف الوداع. وفي هذا الجزء نتابع بقية رحلته إلى المدينة المنورة ثم عودته إلى البلاد السودانية.

يبدأ هذا الجزء بعد البسملة والحمدلة بمقدمة في فضل زيارة النبي (ص) وفي بيان الآداب التي تطلب من الزائر والمجاور.

سافر الشيخ من مكة بعد الفراغ من الصبح قاصداً زيارة النبي (ص) في يوم الخميس سبع وعشرين خلت من ذي الحجة عام أربع وعشرين من بعد الثلثمائة والألف ورصل جدة في عصر الجمعة من اليهم الثاني فأقام فيها ثلاثة أيام ثم ركب البحر مع كثير من الحجاج وهم ما بين أبيض وأسود والأكثر من هؤلاء من السودانيين، ويذكر أن نزاعاً وانشقاقاً حصل بينهم قام هو بالتوفيق بين الفريقين، وأنشد قصيدة في الرسول ذكر فيها أبياتاً في التآلف والحبة .. (ص١).

وما أن قرغ هؤلاء حتى راعه أن جماعة من أهل اليمن يكثرون من الصلاة على النبي ولا يذكرون أصحابه فعرف أنهم من الشيعة الزيدية وبعد أن يذكر أن عالماً منهم جاء إليه وعجز عن الرد على سؤاله يشير إلى آراء أهل السنة في خلافة على والأحاديث التي

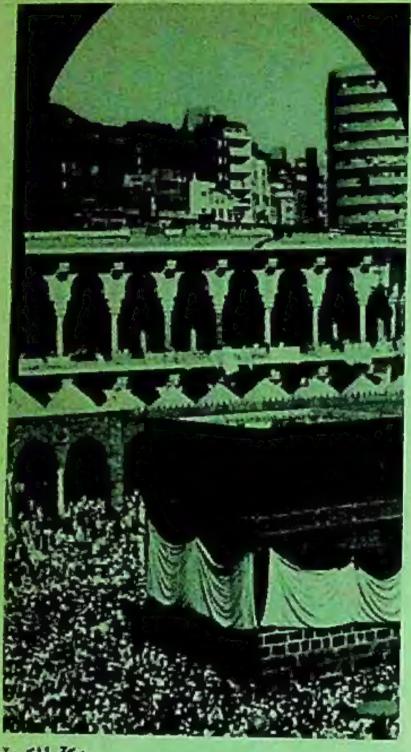

مكة المكرمة

يستند عليها الشيعة في أحقيته بالخلافة.

ثم استانف رحلته، ويذكر أنه عندما وقف السنبوك (في القاموس: السنبوق: نوبق صغير) عن المسير لانقطاع الريح ذعر الناس وضجوا، أمر تلاميده بقراءة مولدهم الفيض السحري والبيان السحري، مما كان سبباً في تهدئة الخواطر وازدياد الريح (ص ١٢).

وبعد وصولهم إلى رابغ وصف القائم باحكامه وهو من أيادي علي باشا سيد مكة وشريفها ووصف بلندا بالقرب منه وإنه مشتمل على سوق وجامع وإنه خصب كثير المياه والنخل والزرع والخضر وهو بلد آمن كثير المثمرات، وفيه مسيل كأنه النبل في العرض تجري به مياه الأمطار عند نزولها في الجبال إلى البحر ولها دوي عند نزولها كدوى الرعد وجوله زرع»

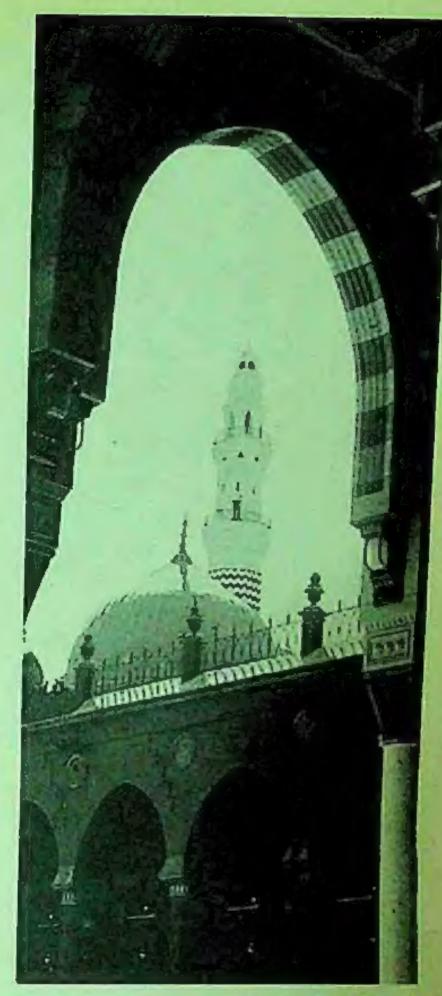

المديئة المنورة

ثم استأنف رحلته بعد إقامة دامت أياماً، ووصف أهوال الطريق وانعدام الامن، وضرورة الزاد والأسلحة النارية والرجال واتفاق الكلمة ،فمن غفل عن ذلك فهلالكه أقرب من سلامته (ص١٢).

وبعد أن يعدد ما في بعض الكتب عن رابغ وغيره يذكر بعض الرؤى المنامية، وزيارة الشيخ محمد حسن السمان له، وما تبع ذلك من استضافته لهم في بيته رغم وجود

الكرنتينة، وذلك اعتماداً منه على الله تعالى، ويذكر أن الشيخ أنزلهم في بيت أبي بكر الصديق وهذا البيت هـو المشهور بـزاوية السمانية آنئذ. ويعدد من تعاقبوا عليها قبل الشيخ السمان مثل الشيخ عبدالقادر الجيلاني وجد المؤلف الشيخ أحمد الطيب البشير جلس فيها سبع سنوات من بعد أخذه الطريقة الصوفية،

وتحدث عن الزواية السمانية والشيخ محمد حسن السمان وكرمه وصفاته وأولاده وثلامذته الذين كانوا يحيون الليالي بالذكر ومنزلته عند أهل المدينة، وداره التي يسكن فيها وهي واسعة جداً، وإنها مشتملة على قصور عالية وخلاوي للفقراء وغيرهم، (ص ١٨) وقد أقام الشيخ في هذه الزاوية وشاهد حب المريدين وأهل المدينة والذين أتوا إليهم من كل جانب لاسيما القاطنين بالحرم الشريف من علماء وطلبة وعباد، وكذلك مشائخ الطرق الصوفية كالرفاعي والصاوي والسمانية والأحمدية وغيرهم، وهناك أخذ عليهم الطريقة (السمانية) وماعات كثيرة وهم على علم ونور من ربهم(٨).

وقد عثر الشيخ في خزانة أحد المشائخ على مخطوطة جالية الكرب المنجية في العطب الوسيلة المنسوبة لشيخ الطريقة محمد عبدالكريم محمد الخضري لاشتماله (الكتاب الأول) على المباحث الدقيقة والمعاني الرفيعة

وأشار إلى أن الكتابين لم يدخلا السودان لوقت تأليفه هذا الكتاب، وأن الشيخ عندما رأى ميله أحضر نساخاً وبذل له من نفسه ما أرضاه به من المال، ووعده بإرساله إليه حين رأى منه الاستعجال(١).

ثم يعدد الشيخ أسماء من قاموا بزيارتهم من السودانيين والعلماء والعساكر والحكام وغيرهم من أهل العلم والغضل، وفي حلقات الذكر التي تنشد فيها أسفارهم وأورادهم قرأ نبذاً من مؤلفاته التي نالت إعجاب الناس «وراعهم أن يكون هناك مؤلفات (١٠)

بهذه الجودة، وقد قام البعض بنسخ بعضها.

ويذكر عقب ذلك زيارت لقبور بعض الأولياء والصحابة وأولاد الرسول وقد ذكر بعض المعلومات عن الأضرحة والأبار، ثم يودع الرسول (ص) ويستأذنه في السفر إلى بلاده، وهو خجل مضطرب، ويستطرد في وصف رحيله وكرم الأعراب الأدلاء والذين أخذوا السمانية لمكة ومجيء محتسب السوق ومصاحبة أهل المدينة لقافلتهم إلى منتصف النهار وقد عاد الشيخ وأتباعه بعد ذلك سالكين طريقاً وصفه بأنه أحسن الطرق إلى رابغ، وما تبع ذلك من حجر صحي وسفرهم إلى موضع الوابور ثم السقر إلى السودان.

ينتقل بعد ذلك ليذكر عن وصولهم لكبوشية ولقاء أحد ثلاميذهم لهم، وإقامتهم في بيته، ومن قاموا بأكرامهم من المريدين ومن تعرفوا عليهم هناك—ويذكر أسماء كثير من المريدين والعلماء وشندي وودرملي ثم يقوم بزيارة بعض العلماء منهم جده الشيخ أحمد الطيب البشير «فكان تزولنا عند... الشيخ الريح بن الحاج أحمد المنهوري، ومنه توجهنا في جمع كثير من فقراء الطريقة إلى ضمريح القطب الشيخ أحمد الطيب البشيرة.

ويلي ذلك ذكر كثير من علماء وأعيان تلك الجهة، ومجيء الزبير باشا واكرامه لهم في داره وثناء الشيخ محمد البدوي على بعض دواوين الشيخ، ثم يذكر خروجهم بعد ذلك من أم درمان وتزولهم عند التلاميذ والشيوخ إلى أن وصلوا لطابت المحمية وعندما قربنا منهاالتقانا سكانها وأولادنا في جمع كثير على حالة محبة وإجلال كبير من التلامذة وغيرهم، ثم ذكر إكرام جميع سكان طابت لهم، وما تأخر عن ذلك أحد إلا لعذر.

ثم ذكر في ختام كتابه العبارة التالية:

«كان فراغي من جمع هذا الكتاب المسمى

بالدرة الثمينة في رحلتنا إلى مكة والمدينة، في

اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة

عام الخمسة والعشرين من بعد التلثمائة

والألف.

وبعد.. ليس هذا إلا مجرد عرض سريع وتعريف لكنز من كنوز الآباء التي آن الأوان لبعثها من جديد، لكي يعرف الناس التراث السبوداني، وآمل أن يكون هذا بداية للدراسات أعمى وأشمل لهذه المخطوطة التي تعد قريدة في أدب الرحلات بقلم عالم وأديب سبوداني ولغيرها من المخطوطات.

### الهوامش

(٢) كان هذا الأسلوب شائعاً قديماً.

(٢) ترد مكذا في عنوان الكتاب.

(٤) كان ذلك في ٤ دي القعدة ١٣٢٤هـ (١٩٠٦).

(٥) أظنه يقمد ونجت.

(٦) هكذا وردت العبارة بالأصل.

(٧) ذكر المؤلف أن هناك رأياً يذهب إلى أن بناء العكبة مر بإثني عشرة مرة فالحادية عشرة لصاحب مكة الشريفة والثانية · عشرة للسلطان مراد.

(٨) أورد المؤلف في الأصل أسماء كثيرة لبعض العلماء المشاهير من بلدان مختلفة ولبعض علماء المذاهب وبعض طلاب
 المؤخاة.. إلخ. مما لا يتسم له المجال هذا.

(٩) المخطوط المذكور يرد ضمن مجموعة الشيخ عبدالمحمود ومعنى هذا أن الشيخ وفي بوعده له وأرسله إليه مما يعد نموذجاً للتعارن في مجال الثقافة.

(١٠) المؤلفات المقصودة هي «الروض البهيج» و «العرف المطير» و «شرب الطاس» و وبالدار نسخ منها.

<sup>(</sup>١) يستثنى من ذلك السطور الأولي من المقدمة في الجزين.